وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا قُمَثُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ اللّهَ [المائدة: ٦].

وَدَلِيلُ التَّرْتِيبِ: حَدِيثُ «ابْدَأُوا بِهَا بَدَأَ اللهُ بِهِ».

وَ كَلِيلُ الْـمُوالَاةِ: حَدِيثُ صَاحِبُ اللَّمْعَةِ عَنِ النَّبِيِّ عَيَا اللَّمَ لَمَّا رَأَى رَجُلًا فِي قَالَمِهُ الْمَاءُ؛ فَأَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ. رَجُلًا فِي قَدَمِهِ لُـمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ، لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ؛ فَأَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ.

وَوَاجِبُهُ: التَّسْمِيَةُ مَعَ الذُّكْرِ.

وَنَوَاقِضُهُ ثَمَانِيَةٌ: الخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ، وَالخَارِجُ الفَاحِشُ النَّجِسُ مِنَ الجَسَدِ، وَزَوَالُ العَقْلِ، وَمَسُّ الْـمَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ، وَمَسُّ الفَرْجِ بِاليَدِ قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا، وَأَكْلُ لَـحْمِ الجَزُورِ، وَتَغْسِيلُ اللَّيْتِ، وَالرِّدَّةُ عَنِ الإِسْلَامِ أَعَاذَنَا اللهُ مِنْ ذَلِكَ.

الشَّرْطُ الخَامِسُ: إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ مِنْ ثَلَاثٍ: مِنَ البَدَنِ، وَالثَّوْبِ، الثَّعْعَة.

وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَثِيَابُكَ فَطَهِرَ ﴿ أَنَّ ﴾ [المدثر].

الشَّرْطُ السَّادِسُ: سَتْرُ العَوْرَةِ، أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى فَسَادِ صَلَاةِ مَنْ صَلَّةِ مَنْ صَلَّةً مَنْ صَلَّةً وَالأَمَةُ صَلَّى عُرْيَانًا وَهُوَ يَقْدِرُ، وَحَدُّ عَوْرَةِ الرَّجُلِ: مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ، وَالأَمَةُ كَلْكِ، وَالحُرَّةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ إِلاَّ وَجُهُهَا فِي الصَّلَاةِ.

الشَّرْطُ السَّابِعُ: دُخُولُ الوَّقْتِ.

وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ: حَدِيثُ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ أَمَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الْ اللَّهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ أَمَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الْوَقْتِ وَفِي آخِرِه، فَقَالَ: (أَيَا مُحُمَّدُ الصَّلَاةُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ). وَقَوْلُ لَهُ مَعْرُونَ الصَّلَاةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كَتَابًا مَّوْقُوتًا وَقَوْلُتَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كَتَابًا مَّوْقُوتًا (النساء:١٠٣)؛ أَيْ مَعْرُ وضًا في الأَوْقَاتِ.

وَدَلِيلُ الأَوْقَاتِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَقِهِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ النَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الْمُنَالِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللِّهُ الللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُلِمُ الللللِّهُ اللللْمُلِمُ اللللْمُولِي اللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُ اللللِمُ اللللْمُلِمُ الللللِمُ اللللْمُلِلْمُ الللل

الشَّرْطُ الثَّامِنُ: اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ.

وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءَ ۖ فَلَئُولِيَٰ لَكَ قِبْلَةً تَرْضَنِهَا ۚ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً ﴾ [البقرة: ١٤٤].

الشَّرْطُ التَّاسِعُ: النَّيَّةُ، وَمَحَلُّهَا القَلْبُ، وَالتَّلَفُّظُ بِمَا بِدْعَةٌ.

وَالدَّلِيلُ: الحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ عُمَرُ قَالَ: قَالَ رَشُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهَا الأَعْمَالُ بالنَيَّاتِ، وَإِنَّهَا لِكُلِّ امْرِئ مَا نَوَى».

وَأَرْكَانُ الْصَلَاقِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ: القِيَامُ مَعَ القُدْرَةِ، وَتَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ، وَقِرَاءَةُ الفَاخِّةِ، وَالتَّغْضَاءِ السَّبْعَةِ، وَالنَّغْضَاءِ السَّبْعَةِ، وَاللَّمُأْنِينَةُ فِي جَمِيعِ الأَرْكَانِ، وَالطُّمَأْنِينَةُ فِي جَمِيعِ الأَرْكَانِ، وَالطُّمَأْنِينَةُ فِي جَمِيعِ الأَرْكَانِ، وَالطَّمَأْنِينَةُ فِي جَمِيعِ الأَرْكَانِ، وَالتَّرْتِيبُ، وَالتَّسْهُدُ الأَخِيرُ، وَالجُلُوسُ لَهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَالتَّسْلِيمَتَانِ.

الرُّكْنُ الأَوَّلُ: القِيَامُ مَعَ القُدْرَةِ. وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حَنفِظُواْ عَلَى الشَّكَوَتِ وَالصَّكَوَةِ وَالمَّرِينَ السَّ [البقرة: ٢٣٨]. الشَّانِي: تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ. وَالدَّلِيلُ: حَدِيثُ «تَعْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَعْلِيلُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَعْلِيلُهَا

وَبَعْدُهَا الاسْتِفْتَاحُ - وَهُوَ سُنَّةٌ - قَوْلُ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُك، وَتَعَالَى جَدُّك، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».

وَمَعْنَى «شُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ»: أَيْ أُنَزِّهُكَ التَّنْزِيهَ اللَّائِقَ بِجَلَالِكَ. «وَبِحَمْدِكَ»: أَيْ تُنَاءً عَلَيْكَ.

(وَتَبَارَكَ اسْمُكَ): أَيْ البَرِكَةُ تُنَالُ بِذِكْرِكَ.

(وَتَعَالَى جَدُّكَ): أَيْ جَلَّتْ عَظَمَتُكَ.

﴿ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ ﴾: أَيْ لَا مَعْبُودَ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ بِحَقِّ سِـوَاكَ إِ اللهُ.

(أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)، مَعْنَى (أَعُوذُ): أَلُوذُ وَأَلْتَجِئُ وَأَعْتَصِمُ بِكَ يَا الله؛ (مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ): الْمَطْرُودِ الْمُبعَدِ عَنْ رَحْمَةِ الله، لَا يَضُرُّنِي فِي دِينِي وَلَا فِي دُنْيَايَ.

وَقِرَاءَةُ الفَاقِحَةِ رُكْنٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، كَمَا فِي الحَدِيثِ: «لَا صَلَاةَ لَمِنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاقِحَةِ الكِتَابِ»، وَهِيَ أُمُّ القُرْآنِ.

﴿بنبِ اللَّهِ ٱلزَّمْنَ ٱلرَّحِيدِ (١٠٠٠): بَرَكَةً وَاسْتِعَانَةً.

﴿ اَلْحَمْدُ بِهَ ﴾: الحَمْدُ ثَنَاءٌ، وَالأَلِفُ وَالسَّامُ لِاسْتِغْرَاقِ جَمِيعِ الْمَحَامِدِ، وَأَمَّا الجَمِيلُ الَّذِي لَا صُنْعَ لَهُ فِيهِ مِثْلُ الجَمَّالِ وَنَحْوِهِ، فَالثَّنَاءُ بِهِ يُسَمَّى مَدْحًا لاَ حَمْدًا.

﴿ وَمِنَ الْعَالِقُ، الرَّاقِ اللَّهِ هُوَ الْمُعْبُودُ، الْخَالِقُ، الرَّازِقُ، الْمَالِكُ، الْمُالِكُ، الْمُتَصَرِّفُ، مُرَبِّي جَمِيعَ الخَلْقِ بِالنِّعَم.

﴿اَلْمَتَكَمِينَ ۞﴾: كُلُّ مَا سِوَى الله عَالَمْ ۚ وَهُوَ رَبُّ الجَمِيْعِ. ﴿الرَّحْمَٰنِ ﴾: رَحْمَةً عَامَّةً جَمِيعَ الْـمَخْلُوقَاتِ. ﴿الرَّحِيدِ ۞﴾: رَحْمَةً خَاصَّةً بِالْـمُؤْمِنِينَ.

الأحزاب:٤٣].

﴿ مَلِكِ بَوْرِ الدِّينِ ﴿ ﴾: يَوْمُ الجَزَاءِ وَالْحِسَابِ، يَوْمَ كُلُّ يُجَازَى بِعَمَلِهِ، إِنْ خَيْرًا فَخَيْرً، وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ.

َ وَالسَّدِيلِ: قَوْلُـهُ تَعَسَالَى: ﴿ وَمَآ أَذَرَىٰكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۞ ثُمَّ مَاۤ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئاً وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ إِذِ يَلَهِ

( الكَيِّسُ: مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ اللهِ الكَيِّسُ: مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ اللهِ اللهِ

﴿ إِيَّاكَ نَمْتُ ﴾: أَيْ لاَ نَعْبُدُ غَيْرَكَ، عَهْدٌ بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ أَن لَا يَعْبُدَ الْإِ

﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞﴾: عَهْدٌ بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ أَنْ لَا يَسْتَعِينَ بِأَحَدٍ نَيْرِ الله.

﴿ آَهَٰدِنَا ٱلمِّمَرَطَ ٱلْمُسْتَقِمَ ۞﴾ مَعْنَى ﴿ آهْدِنَا﴾: دُلِّنَا وَأَرْشِدْنَا وَثَبِّتَنَا. والصِّرَاطُ: الإِسْلَامُ، وَقِيلَ: الرَّسُولُ، وَقِيلَ: القُرْآنُ، وَالكُلُّ حَقُّ. وَ ﴿ ٱلْمُسْتَقِمَ ۞﴾: الَّذِي لَا عِوجَ فِيهِ.

النساء].

﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾: وَهُمُ اليَهُ ودُ، مَعَهُمْ عِلْمٌ وَلَمْ يَعْمَلُوا بِهِ، تَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُجَنِّكَ طَرِيقَهُمْ.

﴿ وَلَا ٱلصَّاَلِينَ ﴿ ﴾ : وَهُمُ النَّصَارَى، يَعْبُدُونَ اللهَ عَلَى جَهْلٍ وَضَلَالٍ، تَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُجُنِّكَ طَرِيقَهُمْ.

وَدَلِيلُ الضَّالِّينَ: قَوْلُ هُ تَعَالَى: ﴿ قُلُ هَلُ نَنْتِنَكُمُ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُ اللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

الكهف]، وَالْحَدِيثُ عَنْهُ ﷺ: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ

وَالرُّكُوعُ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ، وَاللَّهُجُودُ عَلَى الأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ، وَالاعْتِدَالُ مِنْهُ، وَالجُلْسَةُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيْهَا ٱلَّذِينَ عَنْهُ عَالَى السَّجْدَوُلُ ﴾ [الحب: ٧٧]، وَالحَدِيثُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَالطُّمَأْنِينَةُ فِي جَمِيعِ الأَفْعَالِ، وَالَّتَّرْتِيبُ بَيْنَ الأَرْكَانِ.

وَالدَّلِيلُ: حَدِيثُ ٱلْمُسِيءَ صَلاتَهُ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ وَ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهَ الْحُلُ فَصَلَّى فَقَامَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهَ فَقَالَ اللَّهُ النَّبِيُ عَلَيْهَ اللَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ نَبِيًّا لَا أُحْسِنُ عَيْرَ هَذَا فَعَلَمْنِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهَ: (إِذَا قُمْتَ إِلَى الطَّلَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ الْوَلْقَ مَعْكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ الْرُكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ اللَّهُ النَّبِيُ عَلَيْهَ الْمَعْمَ عِنَ الْمُورَانِ، ثُمَّ الْوَلْقَ مَعْكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ الْرَكَعْ حَتَّى تَطْمَعْنَ سَاجِدًا، ثُمَّ الرَكَعْ حَتَّى تَطْمَعْنَ سَاجِدًا، ثُمَّ الْوَعْ حَتَّى تَطْمَعْنَ مَا اللَّهُ الْفَلْ ذَلِكَ في صَلَاتِكَ كُلُهَا».

وَالتَّشَهُّدُ الأَخِيرُ رُكْنٌ مَفْرُوضٌ، كَمَا فِي السَحَدِيثِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالتَّشَهُّدُ -: السَّلَامُ عَلَى اللهُ وَفَيْ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ - قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا النَّشَهُّدُ -: السَّلَامُ عَلَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى اللهُ عَلَى جِبْرِيلَ، وَمِيْكَائِيلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَاتُ للهُ السَّلَامُ عَلَى الله مِنْ عِبَادِهِ، فَإِنَّ اللهَ هُو السَّلَامُ؛ وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَاتُ للهُ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيْرَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِّينَ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهِدُ أَنْ لَا إِلَهُ وَرَسُولُولُهُ.

وَمَعْنَى «التَّحِيَّاتُ»: جَمِيعُ التَّعْظِيمَاتِ للله، مِلْكًا وَاسْتِحْقَاقًا، مِثْلُ الانْحِنَاءِ وَاللَّوَامَ، وَجَمِيعُ مَا يُعَظَّمُ بِهِ رَبُّ الانْحِنَاءِ وَاللَّوَامَ، وَجَمِيعُ مَا يُعَظَّمُ بِهِ رَبُّ العَلَيْنَ فَهُو مُشْرِكٌ كَافِرٌ. العَالَمِينَ فَهُو مُشْرِكٌ كَافِرٌ. وَ الصَّلُواتُ الْحَمْسُ. وَ الصَّلُواتُ الْحَمْسُ. وَالصَّلُواتُ الْحَمْسُ. وَالصَّلُواتُ الْحَمْسُ. وَالصَّلُواتُ الْحَمْسُ. وَالصَّلُواتُ الْحَمْسُ. وَالصَّلُواتُ الْحَمْسُ. وَالصَّلُواتُ الْحَمْسُ.

و «الطَّيَّبَاتُ لله»: اللهُ طَيِّبٌ، وَلَا يَفْبَلُ مِنَ الأَفْوَالِ وَالأَعْمَالِ إِلاَّ طَيَّبَهَا. «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ»: تَدْعُو لِلنَّبِيِّ عَيْكَ

بِالسَّلَامَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالبِّرَكَةِ، وَالَّذِي يُدْعَى لَهُ مَا يُدْعَى مَعَ الله.

شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب

بِنْ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

شُرُوطُ الصَّلَاةِ تِسْعَةٌ: الإِسْلَامُ، وَالعَقْلُ، وَالتَّمْيِيزُ، وَرَفْعُ الحَدَثِ، وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ، وَسَتْرُ العَوْرَةِ، وَدُخُولُ الوَقْتِ، وَاسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ، وَالنَّتُّةُ.

الشَّرْطُ الأَوَّلُ: الإِسْلاَمُ، وَضِدُّهُ الكُفْرُ، وَلَا تُقْبَلُ الصَّلَاةُ إلَّا مِنْ مُسْلِم.

وَاللَّذَّلِيلُ: قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ﴿ ﴾ [ال عدان ٥٠].

وَالكَافِرُ عَمَلُهُ مَرْدُودٌ؛ وَلَوْ عَمِلَ أَيَّ عَمَل.

وَالسَّذَلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَنجِدَ اللّهِ شَهِدِينَ عَلَى آفَهُمُ وَفِي ٱلنَّادِ هُمُ شَهِدِينَ عَلَى آفَهُمُ وَفِي ٱلنَّادِ هُمُ خَلِدُونَ ﴿ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ خَلِدُونَ ﴿ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَنْ ثُورًا ﴿ آ ﴾ [النوبة: ١٧]، وقوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبِهَا مَنْ ثُورًا ﴿ آ ﴾ النوفان: ٢٣].

الثَّانِي: العَقْلُ، وَضِدُّهُ الْجُنُونُ، وَالمَجْنُونُ مَرْفُوعٌ عَنْهُ القَلَمُ حَتَّى يُفِيقَ. وَالمَجْنُونُ مَرْفُوعٌ عَنْهُ القَلَمُ حَتَّى يَشِتَيْقِظَ، وَالدَّلِيلُ: الحَدِيثُ: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: النَّائِمُ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَالمَّجْنُونُ حَتَى يُشِعَيْ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ،

الثَّالِثُ: التَّمْيِزُ، وَضِدُّهُ الصَّغَرُ، وَحَدُّهُ سَبْعُ سِنِينَ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرُقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِع».

الشَّرْطُ الرَّابِعُ: رَفْعُ الحَـُدُثِ، وَهُـوَ الوُضُـوءُ الْــمَعْرُوفُ، وَمُوجِبُـهُ لِحَدَثُ.

وَشُرُوطُهُ عَشَرَةٌ: الإِسْلَامُ، وَالعَقْلُ، وَالتَّمْيِيزُ، وَالنَّيَّةُ، وَاسْتِصْحَابُ حُكْمِهَا: بِأَنْ لَا يَنْوِيَ قَطْعَهَا حَتَّى تَتِمَّ الطَّهَارَةُ، وَانْقِطَاعُ مُوجِب، وَاسْتِنْجَاءٌ أَو اسْتِجْرَارٌ قَبْلَهُ، وَطَهُورِيَّةُ مَاءٍ وَإِبَاحَتُهُ، وَإِزَالَةُ مَا يَمْنَعُ وَصُولَ الْمَاءِ إلى البَشَرَةِ، وَدُخُولُ وَقْتٍ عَلى مَنْ حَدَثُهُ دَائِمٌ لِفَرْضِهِ.

وَأَمَّا فُرُوضُهُ فَسِتَّةٌ: غَسْلُ الوَجْهِ؛ وَمِنْهُ الْهَضْمَضَةُ وَالاسْتِنْشَاقُ، وَحَدُّهُ طُولًا مِنْ مَنَابِتِ شَعَرِ الرَّأْسِ إلى النَّقَنِ، وَعَرْضًا إلى فُرُوعِ الأَّذُيْنِ، وَغَسْلُ اليَدَيْنِ إِلَى الْهِرْفَقَيْنِ، وَمَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ؛ وَمِنْهُ الأَذْنَانِ، وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إلى الكَعْبَيْنِ، وَالتَّرْتِيبُ، وَالْمُوَالَاةُ.

ِ «السَّلَامُ عَلَيناً وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ»، تُسَلِّمُ عَلَى نَفْسِكَ، وَعَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِح فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَالسَّلَامُ دُعَاءٌ، وَالصَّالِحُونَ يُدْعَى لَـهُمْ وَلاَ يُدْعَونَ مَعَ الله.

«أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»، تَشْهَدُ شَهَادَةَ اليَقِينِ أَنْ لَا يُعْبَدَ فِي الأِرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ بِحَقِّ وَرَسُولُ الله، وَشَهَادَةَ أَنَّ مُحُمَّدًا رَسُولُ الله، بِأَنَّهُ عَبْدٌ لاَ يُعْبَدُ، وَرَسُولُ لَا يُكَذَّبُ، بَلْ يُطْاعُ وَيُتَبَعُ، شَرَّفَهُ الله بالْعُبُودِيَّةِ.

وَالسَدَّلِيلُ: قَوْلُدُهُ تَعَسَالَى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلُ ٱلْفُرَقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِيكُونَ لِلْعَكَدِينَ نَذِيرًا ( ) [الفرقان: ١].

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مِيدٌ مِجِيدٌ» الصَّلَاةُ مِنَ الله: ثَنَاؤُهُ عَلَى عَبْدِهِ فِي الْمَلاِ الأَعْلَى، كَمَا حَكَى اللهُ خَيدٌ» اللهُ خَيدُهِ فِي صحيحِهِ عَنْ أَبِي العَالِيَةِ قَالَ: «صَلَاةُ الله: ثَنَاؤُهُ عَلَى عَبْدِهِ فِي اللهَ خَلْ اللهُ عَلَى»، وَقِيلَ: الرَّحْمَةُ، وَالصَّوَابُ الأَوَّلُ، وَمِنَ الْمَلاَئِكَةِ: السَّعْفَارُ، وَمِنَ الْاَوْمِينَ: الدُّعَاءُ.

و «بَارِكْ ... » وَمَا بَعْدَهَا مِنَ الدُّعَاءِ: سُنَنُ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ.

وَالْوَاجِبَاتُ ثَمَانِيَةٌ: جَمِيعُ التَّكْبِيرَاتِ غَيرَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ، وَقَوْلُ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعُظِيمِ) فِي الرُّكُوعِ، وَقَوْلُ: (سَمِعَ اللهُ لَنْ جَلِدَهُ) لِلإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ، وَقَوْلُ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ وَالْمُنْفَرِدِ، وَقَوْلُ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْمُلْلِّ فَي السُّجُودِ، وَقَوْلُ: (رَبِّ اغْفِرْ لِي) بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَالتَّشَهُّدُ الْأَوْلُ، وَالجُّلُوسُ لَهُ.

فَالأَرْكَانُ مَا سَقَطَ مِنْهَا سَهْوًا أَوْ عَمْدًا بَطَلَتِ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهِ، وَسَهْوًا جَبَرَهُ وَالوَاجِبَاتُ مَا سَقَطَ مِنْهَا عَمْدًا بَطَلَتِ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهِ، وَسَهْوًا جَبَرَهُ السُّجُودُ لِلسَّهُو. وَاللهُ أَعْلَمُ.

(•**1**)